والسَّاوُوكِ وَدِم الَّا يِرُوسُ لِيم وكان يَطلُب النِّصِي سماهُ بالتلاميدِ . وكانوالحنا فُونَهُ كلمه ، وَلَمْ يَكُونُوا بُسِيدِ قَلُوا ا بالتاميد وان برناما اخدة وجالبوال النيل بيدهم الم كَ اصرالت في الروكيا وانه كله وكيت تكم علاية مدسس التم الب ميشوع وكال معمم بدخل والمنسوج ف رُوشلم حمًّا باسم الربِّ مَيْنُوع وكان يكم ويدايِّن المونانير والهم اواد وا قتله على على الاحوه الزّليوه العيسَارِيه عَمُ ارسَانُ الطَرسُوسِ ؛ فالمالكيتُ اللَّهِ ف المنام والجليل فكال مرسل و مرتبث وَمِيانُ سَامِرِنَ فَعَافِقِ الْمِتِ وَكَانُوا مُعَلِينُ مُنْكَافِرِنِ في طاعة أدوح المتدس ، وكان فيا بطوس مطوف في الما الكوضير مبط الماليديتين الذبركا نواستكا أبابلة وعبد مُاكَ اسْالَ مَنَاكُ لِهُ أَيْلَانِ مُكَالَ لَهُ مَّالَ سَبِيب موصوعاعل سرور لانه كال خلعًا مقال له مطوس يا إنيا سناك مستوع المسيع فرفا فرش لينيك ومن اعتد

ارسُلُمُ الدِي رَّاالَكِ فِي الطَرِيقِ التِي قِبلَتِ فِيهَا لكها تبصر ومتلى زوح المندس ومن تاعته وتعمس عينيه شَيْ سَبِينَهُ بِالنَّسُورُ والفيخت عَيناهُ وآلصر @ أَوَ ثُمُ قَامِ فَاعْمَدُ وَقِيلَ طَعَامًا وَتَعَوَّى ؛ فَكْ اللَّاعِد الْتَلامِيْد الدِين كَانُوا مِد مستن ولوقنه بدُا يُنادِي الحاعَانِ بارسَيْوع مُوَارِ الله ﴿ فَعِبَ كُلَّ رَبُّهُ الْمُ وكانوا يَتُولون البَسْ عَداهُو دَاك الذيكا زيضه في يُرُوشِيلِمُ طَيْنَ عُواهِد اللاسم، ولهذا الأمرُايضًا سَأَا الهافنا ليد مبيم مُوتَنيل أرُزُتنا إالكمنة وَلَكُونَ عَالَمًا شَاوُولِ بِزَيَا دِمِ كَالْ يَعْتِونُ وَكَالْ يُرْبِعِ الْسِهُودِ السُكان بدمِسْق ويُعلم مان فداهُ وَالمُسْتَمْرُ مِ سَمَا ٤ عَلَا انْ مَتَ المَّامُ كِنِينَ مَنْ الْوَرالِيمُود والبَمْرُوا ليتلي علم شاؤول عبيدهم التحانوا يربدون ازينعاؤها بووكاما الجرسون إبواب المدينه فارًا وليلا ليتلوه معنه دُلك وصَعَهُ السَّلامِينَدِ فِي بِيل ورَزَّوه مِزَالسُّورِ فِاللِّل